## «البيازالبليغ في التحذير مزجماعة التبليغ » عمد بزسليماز المهوس /جامع الحمادي بالدمام ٢/٥/٦٤١هـ

#### الخُطْبَةُ الأُولَى

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وأشكرُهُ عَلَى نِعمةِ الأَمْنِ والدِّينِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَليُّ الصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ، وَقَائِدُ الْغُرِّ اللهُ حَجَّلِينَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴿ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَيْنَا فَقَالَ: ﴿ أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ ﴾ قَامَ فِينَا فَقَالَ: ﴿ أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ ﴾ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ ﴾ وسَبْعِينَ مِلَّةً وَهِيَ الْجُمَاعَةُ ﴾ وسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةً فِي الْجُنَّةِ، وَهِيَ الْجُمَاعَةُ ﴾

[صححه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣/ ٥٤٥)، والشاطبي في "الاعتصام" (٢٠/١))، والعراقي في "تخريج الإحياء" (١٩٩/٣)]

﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «... وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ ﴿ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ ﴿ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ ﴾ ﴿ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي »

# «البيازالبليغ في التحذير مزجماعة التبليغ » عدد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالديام ١٤٤٣/٥/٦هـ

﴿ [رواه الترمذي، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي"] ﴿ وَمَعْنَى ﴿ كُلُّهَا فِي النَّارِ ﴾ أَيْ: مُتَوَعَّدَةٌ بِالنَّارِ ؛ لِمُخَالَفَتِهَا نُصُوصَ ﴿ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَمِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ وَالْجُمَاعَاتِ الَّتِي تُخَالِفُ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ: جَمَاعَةُ التَّبْلِيغِ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: جَمَاعَةُ الأَّحْبَابِ، أَوْ جَمَاعَةُ اللَّحْبَابِ، أَوْ جَمَاعَةُ اللَّحْبَابِ، أَوْ جَمَاعَةُ اللَّحْبَابِ، أَوْ جَمَاعَةُ السَّسَهَا مُحَمَّدُ جَمَاعَةُ السَّسَهَا مُحَمَّدُ إِلْيَاسِ الْكَانْدَهْلُويُّ مِنَ الْهِنْدِ، وَالَّذِي نَشَأَ وَتَخَرَّجَ مِنْ مَدْرَسَةِ دِيُوبَنْدَ! إِلْيَاسِ الْكَانْدَهْلُويُّ مِنَ الْهِنْدِ، وَالَّذِي نَشَأَ وَتَخَرَّجَ مِنْ مَدْرَسَةِ دِيُوبَنْدَ! وَهِي مَدْرَسَةٌ صُوفِيَّةٌ تَنْتَسِبُ إِلَى الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ الْجَشْتِيَّةِ وَالْقَادِرِيَّةِ السَّهُرُورُدِيَّةِ طَرِيقةً وَسُلُوكًا وَاعْتِقَادًا.

وَهَذِهِ الْجَمَاعَةُ بَدَأَتْ فِي بَاكِسْتَانَ وَالْهِنْدِ وَبَنْغَلادِيش، وَانْتَشَرَتْ فِي اللهِ وَهَذِهِ ا كَثِيرٍ مِنَ الأَمَاكِنِ.

ا تَنْطَلِقُ مِنْ صِفَاتٍ سِتَّةٍ ابْتَدَعُوهَا تُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ الْ وَالْجَمَاعَةِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالسَّفَرَ لِدَعْوَقِهِمْ ، وَتَرْكَ الزَّوْجَةِ وَالأَوْلاَدِ اللهِ وَجِهَادُ الْكُفَّارِ جِهَادٌ أَصْغَرُ، وَيَسْتَدِلُّونَ اللهِ جِهَادٌ أَكْبَرُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَجِهَادُ الْكُفَّارِ جِهَادٌ أَصْغَرُ، وَيَسْتَدِلُّونَ اللهِ لِجَهَادٌ أَكْبَرُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# «البيازالبليغ في التحذير مزجماعة التبليغ » مد بزسليماز المهوس /جامع الحمادي بالديام ١٤٤٣/٥/٦هـ

لَّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَيْرِيَّةَ عِنْدَهُمْ: الْخُرُوجُ الْمُنَظَّمُ فِي مَنْهَجِهِمْ ؛ وَالَّذِي اللهِ الْمُنِينِ!

لَّ أَرْبَعُونَ يَوْمًا هُوَ حَمْلُ الدَّعْوَةِ، وَمِثْلُهَا يَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَقَةً، لأَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَقَةً، لأَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْفَخُ فِيهِ رُوحُ الدَّعْوَةِ.

وَمَعَ بَاطِلِهِمْ هَذَا ؛ فإنهم لاَ يْهَتَمُّونَ بِالْعَقِيدَةِ ، وَلاَ بِعِلْمِ الْمَسَائِلِ عَدَا عَلَمَ وَمَعَ بَاطِلِهِمْ هَذَا ؛ فإنهم لاَ يْهَتَمُّونَ بِالْعَقِيدَةَ وَاحْتِلاَفَ الْمَسَائِلِ تُفَرِّقُهُمْ كَمَا فَي عِلْمِ الْفَضَائِلِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْعَقِيدَةَ وَاحْتِلاَفَ الْمَسَائِلِ تُفَرِّقُهُمْ كَمَا فَي عِلْمِ النَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَيَعْذُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَي يَزْعُمُونَ ؛ فَهُمْ يَجْتَمِعُونَ عَلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَيَعْذُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَي فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

وَمِنْ مَنْهَجِهُمْ: الْإِكْتَارُ مِنْ ذِكْرِ الْخُرَافَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَالْقَصَصِ الْكَاذِبَةِ، وَيَرَوْنَهَا حَلاَلاً لِمَصْلَحَةِ الدَّعْوَةِ.

فَهُمْ كِتَابٌ مُقَدَّسٌ يُعَظِّمُونَهُ أَشَدَّ مِنْ تَعْظِيمِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْ الصَحِيحَيِ الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، يُسَمُّونَهُ: (تَبْلِيغِي نِصَاب) فِيهِ مِنَ الْ الشِّرْكِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَالْبِدَعِ وَالْخُرُافَاتِ، وَالْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ الْأَلْطِيمُ. وَالضَّعِيفَةِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ، وَهُوَ مَرْجِعٌ لِنَشْرِ بِدَعِهِمْ وَضَلاَلِهِمْ.

لَّ يُوزِّعُونَ الْمَهَامَّ بِكُلِّ بَلَدٍ بِسِرِّيَّةٍ وَخَفَاءٍ وَدَهَاءٍ ، وَيُمَارِسُونَ الْعُزْلَةَ الْكُ لَّ وَتَنَسُّكَ الْأَتْقِيَاءِ ؛ لَمُهُمْ قَائِدٌ فِي الْحَيِّ، وَأَمِيرٌ فِي الْمَدِينَةِ، وَأَمِيرٌ فِي الْ لَا الْمِنْطَقَةِ.

## «البيازالبليغ في التحذير مزجماعة التبليغ » مد بزسليها زالهوس /جامع الحمادي بالديام ١٤٤٣/٥/٦هـ

فَهُمْ يُشَكِّلُونَ حَطَرًا عَلَى الْعَقِيدَةِ وَالنَّاشِئَةِ وَالْمُجْتَمَعِ وَالْوَطَنِ، وَلِذَلِكُ فَلَهُمْ يُشَكِّلُونَ خَطُورَةٌ فِي بِلاَدِنَا يَجِبُ الْحُنَدُ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهَا! فَنَحْنُ وَلِلهِ الحَمْدُ فِي هَذِهِ البِلادِ نَعيشُ جَمَاعَةً واحِدَةً تَحْتَ قيادَةٍ وَاحِدَةٍ ، مَرْجِعُنَا : كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَخُطَانَا وَمَنْهَجُنَا مَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَخُطَانَا وَمَنْهَجُنَا مَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَخُطَانَا وَمَنْهَجُنَا مَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ - وَضُوانُ اللهِ عَلَيْهِم ؛ فَنَحْنُ أَهْلُ السُّنَةِ والجُمَاعَةِ ، وَلَسْنَا فَا إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَالَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُو اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ال

﴾ [ صححه الألباني ] وَبَحْبُوحَةُ الْجَنَّةِ : وَسَطُهَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّمَسُّكَ بِكِتابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، وارْزُقْنا الثَّباتَ عَلَى الْ الأَمْرِ يَا رَبَّ العالَمينَ ، والْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ ، وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ الْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ ؛ أَقُولُ قَوْلِي اللَّهَ فَي الْهَوْلِ اللَّهُ فَي الْرَّحِيمِ.

#### «البيازالبليغ في التحذير مزجماعة التبليغ » مد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٣/٥/٦هـ

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العالَمينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى عَلَى اللهُ عَدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ:

اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا لِعِبَادَتِه، وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَيُبَيِّنُ لَنَا الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ الْوَاضِحَ لِهَنَدِهِ الْعِبَادَةِ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْتِقِيمُ، وَمَنْهَجُ دِينِهِ الْقُويمُ. اللهُ الْمُسْتَقِيمُ، وَمَنْهَجُ دِينِهِ الْقُويمُ. اللهُ الْمُسْتَقِيمُ، وَمَنْهَجُ دِينِهِ الْقُويمُ. اللهُ عَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا اللهُ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ وَاللهَ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ السُّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ اللهُ بَلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ اللهُ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ اللهُ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوونَ ﴾ اللهُ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوونَ ﴾ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: خَطَّ لَهُ مَسْعُودٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ أَلَ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هذه سُبُلُ مُتَفَرِّقَةُ، عَلَى كُلِ اللهِ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اللهُ عُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

[رواه أحمد، والدارمي، وحسَّنه الألباني].

# «البيازالبليغ في التحذير مزجماعة التبليغ » مد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٣/٥/٦هـ

فَاسْتَقِيمُوا عَلَى أَمْرِ رَبِّكُمْ ، وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ، وَمَنْهَجِ الصَّحابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي تَوَجُّهِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ ، وَلَا تَحِيدُوا عَنْ فَاللَّكَ ، وَاحْذَرُوا هَذِهِ الْمَناهِجَ الوافِدَةَ الَّتِي وَفَدَتْ عَلَيْنَا عَبْرَ وَسَائِلَ فَيْتَلِفَةٍ وَطُرُقٍ مُلْتُويَةٍ ؛ قَدْ أُحْسِنَ الظَّنُّ بِهِمُ ، وَفِي حَقيقَتِهِمْ يَحْمِلُونَ فَخْتَلِفَةٍ وَطُرُقٍ مُلْتُويَةٍ ؛ قَدْ أُحْسِنَ الظَّنُّ بِهِمُ ، وَفِي حَقيقَتِهِمْ يَحْمِلُونَ فَخْتَلِفَةٍ وَطُرُقٍ مُلْتُويَةٍ ؛ قَدْ أُحْسِنَ الظَّنُّ بِهِمُ ، وَفِي حَقيقَتِهِمْ يَحْمِلُونَ فَلَوْ وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ فَاللَّهُ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ وَسَلِّمُوا اللَّهُ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَلَائِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ وَسَلِّمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَوهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ